

EL SANDOUK - EL - ASWAD



الصندوق الدسيود

ديسمبر١٩٨٣

الثمن ٣٠ قرشاً







أبوعمير



باسم



مصباح



ائحمد



صراع في الجو والبر بين دولتين ، من الذي يحصل على الصندوق الأسود أولا «انه يحوى الاسرار الكاملة لسقوط الطائرة «الشياط» الـ ١٣ يتدخلون . . فهل يحصلون على الصندوق الأسود . . اقرأ التفاصيل داخل العدد .

هذه المغامرة المضروف المؤسدوق

الشياطين الـ ١٣ المغامرة رفتم ٩٤ ديسمرة ربيسم ١٩٨٧

# الصبندوق الأسبود

سانستفد: محمود سسالم رنسوم: رنسوم:

### الشياطين الـ ١١ ؟

انهم ۱۳ فتی وفتاة فی مثل عمرك كل منهم يمتسل بلدا عربيا ، انهم يقفون في وجه الوامرات الوجهة الى الوطن العربي . . تمرنوا في منطقة الكهف السرى التي لا يعرفها احد ٠٠ اجادوا فنون القتال ٠٠ استخدام السدسات ٠٠ الخناجر . الكاراتيه . . وهم جميعا يجيدون عدةلفات وفي كل مغامرة يشسترك خمسة أو ستة من الشياطين معا ٠٠ تحت قيادة زعيمهم الفامض ( رقم صغر ) الذي لم يره احمد ٥٠٠ ولا يعرف حقالته احد .

واحداث مفامراتهم تدورني كل البلاد العربية ، وستجد نفسك معهم مهما كانطدكفي الوطن العربي الكبير .

















#### ماذا بريد

كان الشياطين حول حمام السباحة الكبير في المقر السرى يؤدون تعرينات الغطس ، عندما أعلن المدرب الخاص ، أن مسابقة سوف تقام بين الشياطين الآن ، لمعرفة أيهم قد حقق الأرقام المطلوبة ، حدد المدرب ترتيب الشياطين ، ليستعد كل منهم إلى مكان القفز ، فوقف « عثمان » في البداية ، ثم « هدى » ، ثم « إلهام » ، ثم « بوعمير » ثم جاءت بقية الأسماء ، ، وكان « أحمد » قبل الأخير مباشرة ، أما الأخير فكان « باسم » ،













النقطة المحددة ، واستعد في انتظار إشارة المدرب ، مرت نصف دقيقة ، ثم رفع المدرب يده ، انحنى « عثمان » ، ثم شد عضلاته ، وانطلق یجری عدة خطوات ، ثم طار طريقه إلى الماء ، دار حول نفسه دورتين ، ثم بسط جسده الرشيق، وكأنه السيف، وشق سطح الماء إلى العمق • كان جسده يبدو واضحا تحت سطح الماء الشفاف ، وظل يشقه في طريقه إلى القاع ، بينما كان المدرب يحسب الزمن وعندما بدأ يشق طريقه إلى السطح ، كانت « هـدى » تأخذ طريقها إلى مكان القفز • ظهر « عثمان » على سطح الماء ثم أخذ يسبح حتى خرج من الحمام . كانت قفزته قد حازت إعجاب الشياطين ، فصفقوا له .

نظرت و هدى ؟ إلى المدرب في انتظار إشارته ، وعندما اعطاها الاشارة ، انطلقت تقطع الخطوات القليلة ، ثم طارت في الهواء وقد تكورت حول نفسها ، وأخذت تدور في الهواء ، وكأنها كرة ، وعندما اقتربت من سطح الماء ، بسطت جسدها ثم شقته إلى القاع ، في نفس اللحظة ، دوى صوت

متقطع جعل الشياطين ينظرون إلى بعضهم ، ثم إلى المدرب الذي وقف ، يعلن انتهاء تدريب اليوم .

لم يكن الصوت المتقطع يعنى نهاية التدريب و لكنه كان يعنى أن رقم « صفر » يدعو الشياطين إلى اجتساع عاجل و وعندما كان الشياطين يستعدون اللانصراف ،كانت « هدى » قد خرجت من الماء ، وهي تنظر إليهم في دهشة و فلم تكن تعرف حتى هذه اللحظة ، ماذا حدث و لكنها يسرعة أخذت طريقها في أعقابهم ، فقد فهمت أن هناك شيئا ما .

دخل الشياطين حجراتهم ، فأبدلوا ثيابهم ، ولنم تمض ربع ساعة ، حتى كانوا يأخذون طريقهم إلى قاعة الاجتماعات ، في الطريق سألت « هدى » : ماذا هناك ؟ .

قالت ﴿ إِلَهَامِ ﴾ التي كانت قريبة منها : ﴿ إِنَّهُ اجتماع سريع ! ﴾ •

ظهرت الفرحة على وجه « هدى » ، فلم تكن قد اشتركت في مغامرة منذ مدة ، وهمست : لعلني أكون بين فسريق المغامرة هذه المرة ١ ه دخلوا الواحد بعد الآخر ، وأخذوا آماكنهم • كـان «عثمان » يجلس في مكانه المعتاد بالقرب من « أحمـد » فابتسم قائلا : كنت أنوى أن أفوز عليك هذه المرة ! • قال « أحمد » : لا بأس • سوف نقفز مرة أخـرى ، عندما نعود ! •

مرت لحظات ، ثم أضيئت الخريطة الاليكترونية ، غير أنه لم تكن هناك تفاصيل ، لحظات ، ثم بدأت التفاصيل : المحيط الهادى ، جزر اليابان ، الصين ، روسيا ، كوريا ، فجأة ، خرج سهم أحمر من بين مياه المحيط ، ثم دار يرسم دائرة كاملة ، وتحدد المكان بخط عرض ٢٤ درجة ، وخط طول ١٤٠ درجة ، في نفس الوقت ، وداخل الدائرة ، ظهرت مجموعة من الجزر الصغيرة ، ثم ظهر اسمها، مجموعة جزر «كازان » ،

كان الشياطين يتابعون تفاصيل الخريطة التي تظهر واحدة وراء واحدة • في نفس الوقت ، كانوا يفكرون في نوع المغامرة ، ومكانها بالتحديد • هل هو داخل واحدة •ن هذه الدول ؟ • أو أنه المحيط الهادي نفسه ؟ • أو أنه مجموعة



كان الشياطين حول حمام السباحة الكبير في المقر السرى يؤدون تمريبات الغطس ، حدد المدروترتيب الشياطين عثمان في البداية ثم هدى ثم إلهام "ثم "بوعمير".

جزر « کازان ، ؟

فجأة ، ظهرت طائرة بلون أحسر ، تأخذ طريقها فسوق البخريطة ، وهي تقطع الصين ، متجهة إلى بحر الصين الشرقي ثم تتجاوز مجموعة جزر « ريوكيو » ، لتلخل منطقة الميحط الهادي و ، وعند مجموعة جزر « كازان » ، تتوقف ثم تختفي و

فكر الشياطين: « ماذا تعنى هذه الطائرة ؟ وماذا يعنى خط سيرها ؟ ولماذا اختفت ؟؟ هل سقطت فوق المحيط ؟ أو أنها سقطت فوق مجموعة الجزر ؟؟

غير أن خطوات رقم « صفر » ، اوقفت تفكيرهم . فقد اتجهت عيونهم إلى مصدر الصوت ، وتعلقت به . فبعد دقائق ، تأنيهم إجابات كل الأسئلة التي دارت في أذهانهم . توقفت خطوات رقم « صفر » ، ثم جاء صوته يحيهم .

توقف لحظة ، ثم قال : أنتم طبعا فكرتم في التفاصيل التي ظهرت أمامكم على الخريطة ، وحتى لا يتوه بكم التفكير نعن أمام سباق مع الزمن ، إن المنتصر في هذه المفامرة ، هو الذي يستفل كل لحظة .

صمت قليلا، ثم أخذ يقلب مجموعة من الأوراق أمامه ،
كان صوتها يصل إلى سمع الشياطين ، آخيرا قال : إن عدة
تقارير جاءتنا من عملائنا في الصين ، واليابان ، وكوريا ،
هذه التقارير تقول : إن شخصية هامة ، كانت تستقل طائرة
تقطع بها المحيط الهادى ، في طريقها إلى الولايات المتحدة
الأمريكية ، وعندما تجاوزت الطائرة ، منطقة بحر الصين
الشمالي ، واقتربت من جزر « كازان » ، انفجسرت في
الشمالي ، وتناثرت في هذه المنطقة ، واختفي طبعا كل من
فيها ، إن الطائرة خرجت من الصين في طريقها إلى أمريكا ،
لكنها لم تصل ، لأنها انفجرت ،

سكت قليلا ، ثم أضاف : إن التقارير تقول أيضا ،
إن الطائرة لم تتعرض لأى قصف مدفعى ، أو صاروخى ،
فقبل أن تبدأ رحلتها ، كانت قد أخذت تصاريح بمرورها
فوق الدول ، وهذه قاعدة دولية ، أى أن الطائرة لم تنفج
تنجة مدفعية مضادة للطائرات ، أو تنجة طائرات مقاتلة
أغارت عليها ، وأسقطتها ، إن الطائرة انفجرت ، تنجه
وجود قنيلة زمنية ، وضعت فيها ، وهذا هو الاحتبالا

الوحيد ه

مرة أخرى ، صمت رقم « صفر » • كان يقلب الأوراق التي أمامه • بينما كان الشياطين ، يركزون انتباههم لكلمات الزعيم • فهو عندما ينتهى منها ، سيكونون في الطريق إلى المفامرة ، مادامت المسألة مسألة زمن •

قال رقم « صفر »: إن اتفجار الطائرة سوف يؤدى إلى أزمة دولية • وقد يصل الأمر إلى صدام بين القوتين الأعظم • فأتتم تعرفون الخلافات القائمة بين الصين وروسيا وتعرفون أيضا ، الاتفاقيات الأخيرة التي عقدت بين أمريكا والصين • أي أن هناك جهة ما ، لها مصلحة في قيام صدام بين القوتين الأعظم •

نظر الشياطين إلى بعضهم ، عندما توقف رقم « صفر » عن الكلام • فهم يعرفون أن عصابة مثل « سادة العالم » يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل ، خصوصا وأنها عصابة ضخمة ، لها فروع في شتى بقاع العالم • وعندما يحدث صدام بين القوتين الكبيرتين ، فان عصابة « سادة العالم » سوف تجد متسعا لتحقيق حلمها في حكم العالم •



قال رقم "صفر" .. إن عدة تقارير جاء تنا من عملائنا .. تقول: إن شغصية هامة كانت تستقل طائرة تقطع بها المحيط الهادى وعندما اقترت من جزر كازان إنفجرت .

مم الذين يقفون خلف الحادثة •
فيجأة قال « رقم صغر » : الصندوق الأسسود • • • ثم
مكت •

نظر الشياطين إلى بعضهم ، في نفس الوقت الذي ابتسم فيه « أحناد » ، لأنه فهم ماذا يقصد رقم « صفر » ، لم تطل فترة صحت رقم « صفر » فقد قال : إن ابتسامة « أحمد » تعنى أنه فهم ما أريد أن أقول !

التفت الشياطين إلى « أحمد » ، الذى قابلهم بابتسامة عريضة ، فقال رقم « صغر » : إن الصندوق الأسود ، هو مغامرتنا الآن ، إن العثور عليه ، يعنى انتهاء هذه الأزمة وتحديد فاعلها المؤكد ، وهذا الصندوق ٠٠

توقف قليلا ، فقد ابتسم الشياطين ، بعد أن فهموا ماذا يعنى رقم « صفر » الذي قال : ها أنتم قد عرفتم ، إن « الصندوق الأسود » تسجل عليه كل المكالمات المتبادلة بين الطائرة ، وبين المطارات أو الدول التي تمر عليها ، وهذا الصندوق ضد الاحتراق ، وضد الماء ، فهو مصنوع يطريقة خاصة ، والمؤكد أن الفاعل الأصلى في هسنده

قطع تفكير الشياطين صوت رقم « صفر » يقول : إن الاتهامات متبادلة الآن ، بين القوتين الكبيرتين . فكل دولة منهما تتهم الأخرى ، بأنها خلف انفجار الطائرة • روسيا ، تقول أن اقتراب الصين ، وروسيا ، سوف يهدد أمريكا . وهي عندما تصنع مثل هذه الأزمة ، فانها تقطع أي محاولة يمكن أن تتم للاقتراب بين روسيا والصين • خصوصا وأن محاولات كانت قد بدأت فعلا • وأمريكا تقول ، إن روسيا خلف انفجار الطائرة ، حتى تنسف العلاقات الجديدة التي بدأت فعلا بين أمريكا والصين . هذه الاتهامات المتبادلة بين الدولتين ، يمكن أن تؤدى إلى صدام حقيقي ، لا يعرف أحد مداه • وإن كان المتصور فعلا ، أنه سيكون صدام محدود ، إذا وقع • لأن الصدام النووى ، بينهما مستحيل ، لأنه يعنى نهاية العالم وفنائه .

صمت رقم « صفر » ، كان الشياطين يفكرون فيما يعبب أن يفعلوه ، فمثل هذه الأزمة يمكن أن تؤدى بالبشرية إلى نقطة النهاية ، وأن القوتين الأعظم لايمكن أن تفكر أى منهما في خلق مثل هذا الموقف ، وأن « سادة العالم »

الجريمة سوف يحاول الحصول عليه ، ولهذا أقول لكم ، إن المسألة مسألة زمن ، إن « سادة العالم » سوف يحاولون الوصول « للصندوق الأسود » ، لأنه سوف يكشفهم ، وإذا اختفى الصندوق نهائيا ، فسوف تظلل احتمال الاتهامات بين الدولتين متبادلة ، وسوف يظل احتمال الصدام قائما ، ،

سكت قليلا ثم أضاف : إن الوصول إلى « الصندوق الأسود » ، يعنى إنقاذ البشرية ، وتفويت الفرصة على عصابة « سادة العالم » ، التي انتصرتم عليها في مغامرات سابقة ، وحتى لا يضيع الوقت ، إنني في انتظار أسئلتكم، بعد أن عرفتم مكان انفجار الطائرة ، ومكان البحث عن الصندوق الهام ،

انتظر رقم « صفر » قليلا • كان الشياطين ينظرون إلى بعضهم • ولم تكن هناك أسئلة ، فهم يعرفون الآن ماهو مطلوب منهم •

لم يسأل أحد منهم ، فقال رقم « صفر » : إن المجموعة المكلفة بالمغامرة هي : « أحمد » و « باسم » و « خالد »

و « بوعمير » و « مصباح » • أتمنى لكم التوفيق ! عندما انسحبت خطوات رقم « صفر » ، مبتعدة ، كانت الخريطة الأليكترونية قد أطفئت فأخذ السياطين طريقهم للخروج من القاعة ، استعدادا للانطلاق •



« سيول » ، كأول نقطة تحرك في مغامرتهم • وعندما وقفوا على الرصيف الخارجي للمطار ، كانت هناك سيارة تقف في مكان منعزل ، فاتجهوا إليها • آخرج « أحسد » مفتاحا خاصا ، وضعه في باب السيارة فانفتح أ• وعندما أغلق آخر واحد فيهم الباب ، جاءهم صوت يراحب بهم • لقد كان صوت عميل رقم « صفر » في كوريا •

قال: إن أماكنكم محجوزة في طائرة الغد إلى مدينة « نجاساكي » • أتسنى لكم مغامرة موفقة •••

انسحب صوت العميل ، فابتسم الشياطين ، لقد كانت هذه واحدة من أحدث السيارات انضمت حديثا إلى العمل فهى تستطيع الاتصال بالعميل ، دون جهد ، فليس فيها جهاز تليفون ، • • فعندما يغلق آخر باب فيها ، تخرج دائرة لاسلكية منها إلى حيث مقر عميل رقم « صفر » ، فيتم الاتصال مباشرة ، أما إذا أراد الشياطين الاتصال ، فعليهم أن يضغطوا زرا في التابلوه ، فيتم فتح دائرة الاتصال مع مقر العميل ، كان الشياطين يعرفون آين سيقضون اللبل ، فندق « السحاب » • •



جاك بيلى همل يكون واحدًا منهم ؟

هبطت الطائرة في مطار « سيول » ، عاصمة كوريا الجنوبية ، وبسرعة كان الشياطين يأخذون طريقهم إلى الخارج ، إنهم لم يضيعوا وقتا ، كما قال رقم « صفر » ، فمن يعثر على الصندوق الأسود ، يكسب الجولة كلها ، والمؤكد ، كما عرف الشياطين ، أن أمريكا سوف تبحث عن الصندوق ، حتى تبرى ، نفسها ، وكذلك سوف تفعل روسيا ، أما « سادة العالم » فسوف تحاول أن تعثر على الصندوق ، حتى يظل الخلاف بين القوتين الأعظم قائما ، ولذلك فعندما غادر الشياطين « المقر السرى » ، ركبوا ولذلك فعندما غادر الشياطين « المقر السرى » ، ركبوا سيارتهم الصاروخية إلى المطار ، واستقلوا الطائرة إلى مدينة

صمت لحظة ثم قال: إننا في حاجة الى هيئة مختلفة نظهر بها ، لأن المنطقة سوف تكون مزدحمة بالكثيرين! لم يرد أحد بكلمة • فهم يعرفون كيف يفكر « أحمد » مضت نصف ساعة ، عندما وصلوا إلى فندق «السحاب» حيث وجدوا حجراتهم ، لم يفعلوا شيئا ، سوى أن اتجهوا إلى أسرتهم ، واستغرقوا في النوم • لكنهم لم يناموا طويلا ، فقد ظهر النهار • • فتح « أحمد » عينيه ثم نظر في ساعة يده وابتسم • إن التوقيت مختلف • نظر في ساعة الحائط المعلقة أمامه ، ثم أدار عقر بي ساعته ، وضبطالساعة على التوقيت الجديد • وقبل أن يقفر من سريره ، كان بقية على التوقيت الجديد • وقبل أن يقفر من سريره ، كان بقية





لم بكن أحد منهم يملك رغبة الحديث الآن ، فقد لزموا جميعا الصمت ، غير أن « أحمد » قال : إن خطة تحركنا سوف تبدأ من مدينة « نجاساكي » اليابانية ، والتي تقع في جزيرة « كيوشو » ، ومنها سوف يكون انطلاقنا إلى جزر « كازان » بحرا ، فهي تعتبر أقسرب نقطة إلى المكان الذي سقطت فيه الطائرة ، وهذه هي منطقة الصراع ! .

مذيعة المطار تدعو ركاب الطائرة المتجهة إلى « نجاساكى »

• اتجهوا الى الطائرة • وعندما أخذوا أماكنهم ، كان صوت انطلاقها ، يأتيهم • وعندما استقرت في طريقها ، استغرقوا في قراءة الجرائد • كان حادث سقوط الطائرة ، هو مثار راهتمام الجرائد • فقد كانت كل التعليقات تتحدث عن الطريقة الوحشية التي انفجرت بها الطائرة •

جانب آخر اهتمت به الجرائد ، هو « الصندي الأسود» تبادل الشياطيز الجرائد ، دون تعليقات ، فقد كان بعض الركاب بتحدثون في نفس الموضوع ، القي « أحسد » نظرة سريعة على الركاب ، فلفت نظره أن أحدهم كان ينصت باهتمام شديد ، دون أن يشترك في الحديث ، فكر هل يمكن أن يكون واحدا من عصابة « سادة العالم » في طريقه إلى هناك ؟ ، أعاد نظرة سريعة إلى الرجل ، كان يريد أن يحفظ ملامحه جيدا ، فربما التقي به مرة أخرى ، يعد قليل مرت مضيفات الطائرة ، يقدمن الطعام والشراب للركاب ، فتناول الشياطين طعامهم في هدوء ، ولم تكن الحاديثهم أو تعليقاتهم تدور حول الحادث الهام ، لقد كانت

الشياطين قد وقفوا أمامه مستعدين للرحيل .
ابتسم « أحمد » قائلا : كم الساعة الآن ؟ .
ضحك الشياطين وقال « باسم » : إن أمامنا ساعة واحدة فقط على إقلاع الطائرة ! .

ابتسم « أحمد » ، فقد عرف أن الشياطين يتصرفون التصرف الصحيح ، فقد غيروا ساعاته على التوقيت الجديد ، في دقائق ، كانوا يغادرون الفندق إلى السيارة التي كانت في جراج الفندق ، قفزوا فيها ، وعندما أغلق « أحمد » الباب ، وكان آخر من ركب ، جاءهم صوت عميل رقم « صفر » يحمل لهم تحية الصباح ، ويتمنى لهم رحلة موفقة إلى « نجاساكي » ثم قال في النهاية : إن هناك أخبارا جديدة في انتظاركم هناك ،

شكره « أحمد » ، ينما كانت السيارة ، تأخذ طريقها إلى مطار « سيول » ، الذي يقع خارج المدينة ، كانت لا تزال هناك ربع ساعة ، فاتجهوا إلى حيث نقع مسكتبة لبيع جرائد اليوم ، أخذوا عددا منها ، ثم اتجهوا إلى بالصالة الداخلية ، وما أن استقروا داخلها ، حتى جاء صوت المعالة الداخلية ، وما أن استقروا داخلها ، حتى جاء صوت

شيئًا مختلفا تماما ، وعندما انتهت الرحلة ، ونزلوا في مطار « نجاساكي » آخذوا طريقهم بسرعة خارج المطار ، حيث وجدوا سيارة من نفس النوع في انتظارهم •

وما أن أغلقوا أبواب السيارة ، حتى جاءهم صوت عميل رقم «صفر» في « نجاساكي » يرحب بهم ، ثم قال: إن عمليات البحث قد بدأت في النقطة « ن » حيث كانت نهاية الطائرة ، وفرق البحث كثيرة ، ولا أحد يستطيع أن يعرف من الذي يقوم بالبحث ، وهذه مسألة شائكة ،

کانت السیارة منطلقة فی الطریق إلی عمیل رقم «صفر» الذی أکمل یقول: إن لنشا صاروخیا سیکون فی انتظار کم عند النقطة « ق » • وهو مجهز بکل شیء • صمت لحظة ثم قال: إن فندق « السلام » الذی ستنزلون فیسه حتی اللیل ، فی انتظار کم • وقد اختار رقم « صفر » أن یکون موعد تحرککم فی اللیل ، مع بقاء حجراتکم فی الفندق • متی لا یلفت تحرککم نظر أحد • فی النهایة تمنی لهم وقتا طیبا ، ومفامرة موفقة • عرف الشیاطین أن هذه هی کل الاخبار التی کانت تنتظرهم • • •



ما ان وصل الشياطين إلى فندق السلام حتى أخذ واطريقهم إلى حجراته، غير أن الحد" لفت نظره شيء لقد رأى الرجل الذي كان في الطاعرة يقف عند مكتب استعلامات الفندق.

ر باسم »: أى طائرة ؟ • ثم فجأة ، انفجر في الضحك ، وهو يقول: هل اكتشفت أحدهم خلال الرحلة • ضحك الشياطين فشرح لهم « أحمد » مافكر فيه ، منذ أن دأى الرحلة حدثه قال :

أن رأى الرجل يستمع باهتمام • وفي نهاية حديثه قال : اليست القاعدة ، أن السفر هو وسيلة لجمع المعلومات ١

سأل « خالد » : وكيف تستفيد من الرجل ٩٠ قال « أحمد » : إنه ينزل في الحجرة رقم « ٨٠٣ » ، وهي تقع في نهاية المر • وهذا يعطينا فرصة لمراقبته طوال هذه الساعات • فلعله يكون بداية خيط !•

أخرح « أحمد » جهاز الاستقبال ثم بدأ يدير موجاته في حرص ، غير أنه لم يستطع التقاط شيء • إلا أن ذلك لم يمنعه من تأجيل البحث بعض الوقت •

قال « خالد » : إن أمامنا ساعات طويلة حتى ينزل الليل وتأتى ساعة الرحيل ، أقترح أن نستفيد من ذلك الوقت ، سوف أنزل أنا و « مصباح » إلى كافيتريا الفندق ، فقد يكون العظ حليفنا ، إن « نجاساكى » هى أقرب نقطة إلى منطقة الصراع الآن ، وهذا يعنى أن هناك احتمالات قوية

وما أن وصلوا إلى فندق « السلام » حتى أخذوا طريقهم إلى حجراتهم • غير أن « أحمد » لفت نظره شيئًا • لقد رأى الرجل الذي كان في الطائرة ، يقف عند مكتب استعلامات الفندق • لم يتوقف فقد اتجه مباشرة إلى مكتب الاستعلامات ، حيث كان الرجل يملا استمارة الفسدق . ألقى نظرة سريعة على الاستمارة ، دون أن يلفت النظر ، خي الوقت الذي سأل فيه موظف الاستملامات عن الطائرات الداخلية ٥٠٠ نظر له الرجل نظرة سريعة ، ثم استمر في ملء الاستمارة . وقرأ « أحمد » اسم الرجل ، « جاك بيلي » . ومدة الاقامة عشرة أيام • والمهنة رجل أعمال •• شكر موظف الاستعلامات الذي أجاب عن سؤاله ، ثم انصرف . اتجه إلى حجرته ، حيث وجد الشياطين هناك فقـــال لهم : إن « جاك بيلي » شخصية لافتة للنظر ! .

ظهرت عليهم الدهشة ، فسأله « بوعمير » : من هـــو . « جاك بيلي » هذا ؟ .

ابتسم « أحمد » وقال : رجل الطائرة ! • ومرة أخرى ظهرت الدهشة على وجوهم ، وســـال حتى يعود « أحمد » إليه .

انتهى من حمامه ، قاتجه إلى الجهاز بسرعة ، وبدأ نى الشغيل الذاكرة وكانت رسالة شفرية : « ٥ ــ ١ ــ ٢٢ ى وقفه : « ٤ ــ ٢١ ــ ٢٢ م وقفه : « ٤ ــ ٢١ ــ ٢١ ــ ٢١ ــ ٢١ ــ ٢٠ م اقتمت ، وكانت رجمة الرسالة بم جاك موجود » .

عرف « أحمد » أن الشياطين يريدون منه أن يوفر وقته فلا يستخدم الجهاز بحثا عن شيء ، مادام « جاك يبلي » يجلس في الكافتيريا ...

ارتدى ثيابه بينما كان يفكر أن « جاك بيلى برىء إذن مما فكرت فيه ، ثم هز رأسه وهمس لنفسه : خسارة كنت أتمنى أن يكون بداية شيء ! ، غير أنه فكر مرة أخرى : إن المنطقة التي نحن فيها الآن ، تشهد محاولات كثيرة ، مس المؤكد أن هناك رسائل متبادلة سواء بين فرق بحث الأمريكيين أو السوفييت ، أو عصابة « سادة العالم » ، وعملية البحث الآن ، يمكن أن تكون لها نتيجة خصوصا وأن الوقت لا يزال ممتدا .

جلس إلى الجهاز ، ثم بدأ يدير مؤشر الموجات . فجأة ،

لمعرفة أي شيء ا

مرت لحظة قبل أن يقول « أحمد » : فكرة طيبة • وسوف أظل هنا لمراقبة صديقنا « جاك بيلي » ١

قال « بوعمير » : إذن علينا آنا و « باسم » أن تتجول في أماكن الفندق ، المطعم ، أو غيره ، فريما نستفيد مسن جولتنا .

وفي دقائق ، كان « خالد » و « مصباح » قد انصرفا ، وبعد لحظات ، انصرف « بوعبير » و « باسم » وبقی « أحمد » في الحجرة وحده ، فكر قليلا ، ثم قال : إن حماما باردا الآن ، يمكن أن يجدد نشاطي ، فأمامنا ليل طويل ، يمكن أن يكون مليئا بالمصاعب ، وهذه فرصة ، في نفس الوقت هي فرصة أيضا ، لأعطى لصديقنا « جاك بيلي » بعض الوقت ، لكنه مع ذلك ، لم يتحرك مساشرة فقد مد يده إلى الجهاز ، وأخذ يدير مؤشر الموجات ، لكنه مع ذلك لم يتوصل إلى شيء ، اغلق الجهاز ، ثم اتجه إلى الجهاز ، وعندما فتح « الدش » ، سمع صفارة تصدر عن الجهاز ، قعرف أنه يستقبل رسالة ، يختزنها في ذاكرته الجهاز ، قعرف أنه يستقبل رسالة ، يختزنها في ذاكرته



#### الرسالة تحدد صبيد الحوت الأبيض!

استطاع « أحسد » أن يرصد الرسالة الأولى ، حولها على ذاكرة الجهاز ، وعندما انتهى ، انتظر حتى بدأت الرسالة الثانية ، فحولها هى الأخرى على ذاكرة الجهاز ، وعندما انتهت ، انتظر قليلا ، لعل هناك رسائل أخرى ، لكنه ، لم يسمع شيئا ، فضغط زرا فى الجهاز ، ثم بدآ يستمع إلى الرسالة الأولى ، وكانت رسالة شفرية ، توقف كثيرا أمام مفرداتها ، لكنه لم يصل معها إلى نتيجة ،استمع إلى الرسالة الثانية ، لكنه لم يضل معها إلى نتيجة ،استمع إلى الرسالة الثانية ، لكنه أيضا لم يفهم منها شيئا ، كانت مرسلة بطريقة الشفرة أيضا ، لكنها شفرة مختلفة عن الأولى قال فى نفسه : إنهم يستخدمون شفرتين فى وقت واحد !

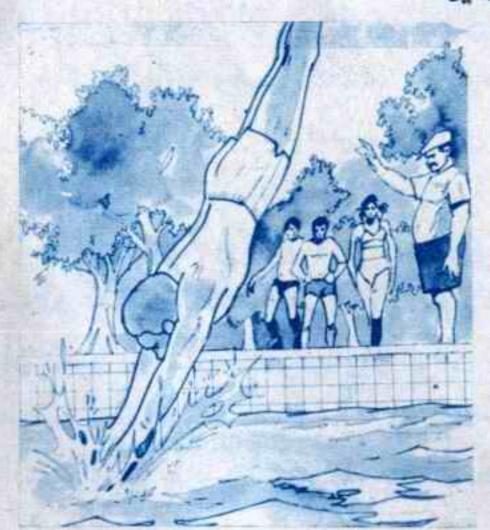

فكر قليلا، ثم قال لنفسه: ينبغى إرسال الرسالتين إلى رقم «صفر»، حتى يقوم قسم الشفرة بحل رموزها» وبسرعة بدأ يرسل الرسالتين إلى المقر السرى و لكنه فجأة توقف و لقد سجل الجهاز أن هناك جهة ما تقوم باستقبال الرسالة و ضغط زر الجهاز فتوقف و فكر قليلا: إن هناك جهة تسجل الرسائل اللاسلكية و وكان يجب أن أفكر في ذلك و فنحن في منطقة مزدحمة بنشاط جهات كثيرة وكل منها تريد أن تعرف ، لأنها كلها تشك في بعضها و

فكر « أحمد » ما الذي يمكن أن يفعله الآن ، وهـو يحتاج إلى معرفة الرسالتين ؟ قال في نفسه : يجب أن ينقل أحد الشياطين الرسالتين إلى عميل رقم « صفر » ، ليقوم هو بارسالهما إلى المقر السرى .

وبسرعة تحرك ، لكنه توقف عند الباب ، لقد تذكر « جاك بيلى » ، فعاد بسرعة إلى الجهاز ، وبدأ يحرك مؤشر الموجات في بطء ، لعله يلتقط شيئا آخر ، فجأة ، توقف الجهاز ، وبدأ يسجل رسالة ، قال في نفسه : « يجب استدعاء أحد الشياطين الآن ، وبسرعة ! ،



استطاع" أحمد" أن يرصد الرسالة الأولى والثانية ويحولهما على ذاكرة الجهاز، ثم انتظرقليلاً، لكنه لم يسمع شيئا ضغط زرًا في الجهاز ثم بدأ يستمع إلى الرسائل كانت شفرية.

أمامنا ثلاث رسائل ، لا نعرف ماذا فيها • وعندما يأتينا الحل من قسم الشفرة في المقر السرى ، نكون قد خطونا خطوة طيبة في مغامرتنا ١ •

وفي لحظة ، كان خارجا من الباب ، ركب المصعد ونزل وعندما كان يخطو خارجه ، شاهد « جاك يبلى » • علت الدهشة وجهه ، فقد آخبره الشياطين آن « جاك » صعد إلى حجرته • فهل يمكن آن يكون قد نزل مرة آخرى ؟ وهل تكون هناك خدعة ما • فكر بسرعة : هل يعود إلى الشياطين يخبرهم بمراقبة حجرة « جاك بيلي » ، أو يستمر في طريقه إلى الخارج ؟ • ألقى نظرة سريمة على « جاك بيلي » • كان الرجل ياخذ طريقه إلى الكافيتيريا • قال « أحمد » في نفسه : لا بأس • إن المهمة لن تستخرق دقائق ا •

اسرع إلى الخارج ، واتجه إلى السيارة مباشرة ، ركبها . وعندما أغلق الباب ، جاءه صوت عميل رقم « صفر » : لمل هناك مشكلة ما ١ .

قال ( أحمد » : النقطة ( ل » ١ •

انتظر حتى انتهت الرسالة التى نقلتها ذاكرة الجهاز ، وظل يرقبه ، لعله يسجل ردا عليها ، إلا أن الدقائق مرت ، دون تسجيل شىء ما ، اسرع يرسل رسالة إلى الشياطين لاستدعائهم ، ولم تمر دقائق حتى كان «خالد» و «مصباح» بدخلان الحجرة .

سأل ( أحمد ) : وأين ( باسم ) و ( بوعمير ) ا رد ( خالد ) : لقد خرجا في مهمة ، ويبدو أن أمامهما صيدا طبيا ! .

قال « أحمد » : لا بأس ! وأرجو آلا يتورطا في مغامرة تؤخر رحلتنا إلى جزر « كازان » ! •

مسكت لحظة ، ثم بدأ يشرح لهما ماحدث ، وما يجب أن يحدث الآن .

وعندما انتهى من كلامه قال و بوعبير »: اقسوم أنا بتوصيل الرسالتين إلى عميل رقم « صفر » ! • سكت لحظة ثم أضاف : لكننا لا نعرف مقره هنا ! • • وقف « أحمد » فجأة ، ثم قال : سوف أقوم أنا بالمهمة • عليكما باستعمال الجهاز ، فقد تسجلا شيئا جديدا • إن

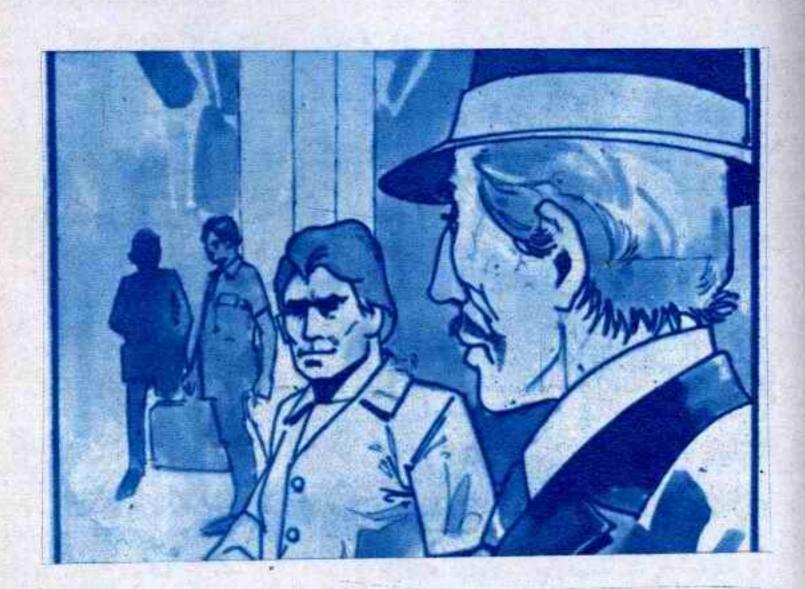

إبتسم العميل وقال: « لا بأس . هذه مسألة سهلة . هل هناك شيء آخر ؟ .

شكره « أحمد » ونزل من السيارة مباشرة متجها إلى سيارته ، فركبها وانطلق عائدا إلى الفندق ، دخل ، فاتجهت عيناه إلى الكافيتريا باحثا عن « جاك بيلى » ، الذى كان يجلس وهو بحتسى القهوة .

أسرع إلى حجرته ، فوجد « خالد » و « مصاح »

أدار محرك السيارة ، ثم انطلق إلى النقطة التي حددها وعندما وصل إلى هناك ، رأى سيارة مشابهة للسيارة التي يركبها ، تقف على جانب الطريق ، اسرع في اتجاهها حتى توقف خلفها تماما ، نزل وهو يمسك في يده بمظروف صغير ، ثم اتجه إلى سيارة العميل الذي فتح له الباب ، دخل « أحمد » بسرعة ، ثم أغلقه ،

قدم المظروف إلى العميل وهو يقول ، هذه ثلاث رسائل شفرية التقطناها ، ولابد من إرسالها إلى الزعيم ، مع ملاحظة ، أن الجهاز قد سجل محاولات لالتقاط أى رسائل ترسل عن طريق أجهزة الارسال ! •



سألهما إن كانا قد سجلا شيئا .

فأجاب ﴿ خالد ﴾ : لاشيء حتى الآن ! •

فكر « أحمد » لحظة ثم سأل : اريد أن أثاكد من أن

« جاك بيلى » لايزال في حجرته ١ ٠٠٠٠

ابنسم « مصباح » وقال : مسالة لمهلة • وقف وأضاف بعد لحظة ، سوف تعرف ! • أسرع خارجا من الحجرة • وعندما اختفى ، قال « أحمد » : لقد رأبت « جاك

يلى ، في الكافيتيريا ١

علت الدهشة وجه « خالد » وقال : كيف • لقد صعد أمامنا إلى حجرته ١ •

فكر « أحمد » قليلا » ثم قال : « يبدو أن هناك خدعة ما ١ » •

سأل « خالد » : كيف ؟ • لم يرد « احمد » مباشرة • فقــــال « خــالد » :

« شبیهان ! » •

قال « أحمد » : ربما تكون خدعة ! • سكت لحظة ثم اضاف : لاحظ أننا في حالة صراع عالمي • وقد يكون

« جاك بيلى » أحد رجال العصابة ، وقد يكون أمريكيا أو روسيا » ٠٠ |

قال لا خالد »: إن اسمه لا يدل على ذلك ١ .

قال «أحماء»: الاسم يمكن تغييره في أي وقت • تماما كالأوراق الرسمية المزورة ، التي يحملها رجال العصابات والمخابرات ١ •

فجأة ، دخل « مصباح » منتسما وهو يقول : إنه في الحجرة ! •

علت الدهشة وجه « أحسـد » و « خالد » ، حتى أن « مصباح » تساءل : ماذا هناك ؟ .

قال « أحمد » وكانه يهمس : إن شبيها له ، يجلس في الكافتيريا الآن 1 .

اتسمت عينا « مصباح » دهشة وقال : لايمكن ! . فقال « أحمد » : تستطيع أن تتأكد من ذلك ! .

قال « أحمد » : لابد أنهما فكرا جيدا ، قبل أن يقدما على خطوة إرسال رسالة ، لأن أجهزة كثيرة الآن ، تسجل كل مايمكن أن يحمله الهواء ! .

صمت الاثنان ، وانتظرا عودة « مصباح » • كـان « أحمد » يفكر : هل هي مصادفة أو أنها خدعة مقصودة ؟ لكن لماذا ؟ •

فجأة دخل « مصباح » ، وهو يكاد يقع من الدهشة وقال : إن « جاك بيلى » يجلس فى الكافيتريا فعلا ، مع أنى عدت إلى حجرته مرة أخرى ، وتأكدت من وجوده ا، ظل الثلاثة جالسين فى حالة صمت ، إن الموقف قد تعقد الآن ، هل يستمرون فى مراقبة « جاك بيلى » ؟ وهل « جاك بيلى » ك وهل « حاك بيلى » ك وهل أن هذه مغامرة أخرى ؟

مد « أحمد » يده إلى جهاز الاستقبال ، وأخذ يدير المؤشر ، وهو شارد ، كان يفكر ، حتى يتخذ قراره ، فجأة ، علت الدهشة وجهه ، إن الموجة التي تستقبل الرسالة موجة غريبة ، والرسالة تحمل مفردات شفرة الشياطين ،



عَلَت الدهشة وجه أحد و"خالد"، حتى أن مصباح تساءل: ماذا هناك؟! قال أحد": إن شبيها له يجلس في الكافتيريا الآن.

وكانت ترجمة الرسالة : « من ش إلى ش ، سوف تنجه إلى نقطة اللقاء في الموعد المحدد ، هناك اخبار » ، نقل « أحمد » ترجمة الرسالة إلى « خالد » و «مصباح» وهو يقول : لقد تصرف « باسم » و « بوعمير » تصرفا ممتازا ، فهذه موجة غريبة ، ومن الصعب أن يلتقطها أحد سكت لحظة ثم أضاف : لابد أن لديهما أخبارا هامة ،

نظر في ساعته ، ثم قال : لا بأس ، سوف يكون قرارنا ان نكمل مفامرتنا ، محسب الخطة التي اتفقنا عليها ، ولن نجمل وجود « جاك بيلي » في حسابنا ، لأن هناك احتمالا

وإلا ما أرسلا هذه الرسالة 1 ه

ألا يكون له أى علاقة بالصندوق الأسود ! • ﴿
قَالَ ﴿ خَالَدَ ﴾ : وقد يكون ! •

فكر « أحمد » قليلا ثم قال : إذن ، نطرح القضية للمناقشة ! •

بدأ ﴿ خالد ، الكلام ، فشرح وجهة نظره ، وعنسدما انتهى ، تحدث « مصباح » وفي النهاية تحدث « أحساد » واتفقوا أخيرا ، على أن يراقبوا ﴿ جَالَتُهُ بِيلَى ﴾ حتى يحين موعد الرحيل ، فاذا لم يتوصلوا إلى شيء ، شرحوا الموقف لعميل رقم « صفر » ، وتركوا له المسألة . كانت المراقبة ، أن ينزل ﴿ خالد ﴾ إلى الكافيتريا ، ليكون قريبا من ﴿ جاك يلى » الجالس هناك • وتكون مهمة « مصباح » أن يتأكد باستمرار من وجود « جاك بيلي » الآخر في حجرته . أما « أحمد » فمهمته هي البحث عن رسائل من خلال الجهاز . انصرف « خالد » و « مصباح » ، وبقى « أحسد » الذي استغرق في تفكير عميق • إن الأخبار التي يحملها الآن « بوعمير » و « باسم » ، قد تكون بداية ، والرسائل التي أرسلت إلى رقم « صفر » قد تكون البداية أيضا .

فجأة ، أضاء الجهاز ، فعرف أن هناك رسالة من العميل. قالت الرسالة كلمة واحدة ؛ « نصف ! » • نظر في ساعة يده وفكر : يبدو أن قسم الشفرة في المقر السرى ، قد أرسل الرسائل • ابتسم ابتسامة هادئة ، ثم أخذ يدير الجهاز ، لكن ، لم تكن هناك رسائل ، مضى الوقت سريعا حتى جاء موعد العميل · نزل بسرعة ، فالتقى « بمصباح » قريبا من الحجرة • أخبره أنه في الطريق إلى لقاء العميل • أسرع يغادر الفندق ، ثم ركب السيارة ، وعندما أغلق الباب ، جاءه صوت عميل رقم « صفر » : نفس المكان اتجه إلى نفس المكان الذي التقيا فيه • وصل إلى هناك كانت سيارة العميل هناك • نزل وأسرع إليها • فتح العميل الباب ، ثم قدم له مظروفا معلقا .

قال « أحمد » : انتظر مهمة قريبة ! • ثم انصرف • /

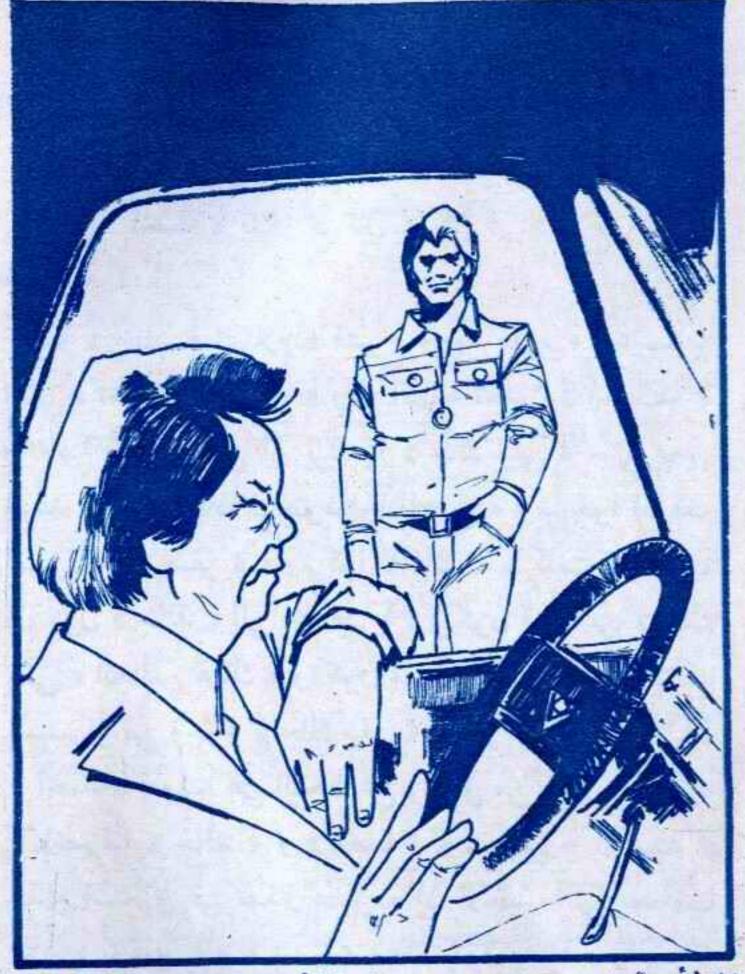

كان أحمد على موعد مع عميل رفتم صفر أسرع يغادر الفندق ، ثم ركب السيارة ، انتجه إلى نفس المكان ، كانت سيارة العميل هناك ، أسبع إليه فقدم له مظروفاً مغلقاً.

كثير ، ولابد من تعبئته في علب ، حتى نقدمه في الاحتفال! هذه المرة لم يبتسم ، و « أحمد » ، فقد استغرق في ضحكة عالية ، لم يستطع أن يكتمها ، لأن الرسائل الثلاث ، أكدت كل ما فكر فيه من قبل .

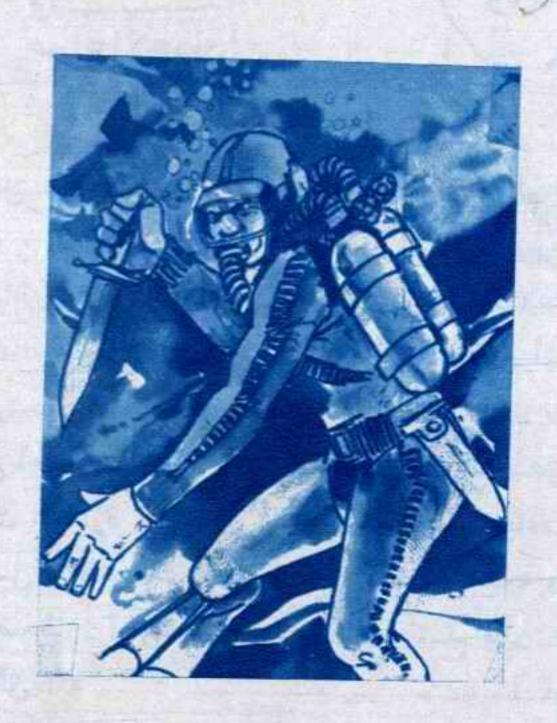

ركب السيارة ، واتجه الى الفندق مباشرة ، وعندما دخله لم ير «خالد» ، ألقى نظرة على الكافتيريا ، فلم ير «جاك بيلى» ، أسرع إلى حجرته ، وما أن دخلها ، حتى وجد رسالة ، فتحها بسرعة وقرأ ، كانت الرسالة مسن «خالد» و «مصباح» : خرج «بيلى ١» و «بيلى ٢» فتعناهما ، إذا تأخرنا ، فسوف نلتقى فى نقطة اللقاء ، فى الموعد المحدد! ،

ابتسم وهو يقول: لقد خرجوا جميعا ولا آدرى ماذا يمكن أن يحدث! •

فتح المظروف الذي سلمه إليه عمل رقم « صفر » ، فوجد الرسائل الثلاث ، كانت مرتبة حسب معلوماتها ، كانت الرسالة الأولى تقول : الفوج السياحي يصل غدا ، و المهرجان في الجزيرة ، يستمر حتى النهاية ! ، ابتسم فقد استطاع أن يحدد بسرعة مصدر هذه الرسالة ، قرأ الثانية وكانت تقول : لابد من صيد الحوت الأبيض ، قبل أن بغير اتجاهه ، ابتسم للمرة الثانية ، فقد عرف أيضا مصدر الرسالة الثانية ، أما الثالثة فكانت تقول : سمك التونة



ورتداً الأعماق!

ظل « أحمد » في انتظار رسائل ، إلا أنه لم يعثر على شيء • كان الوقت يمر ببطء • وكان ينتظر رسائل من الشياطين ، إلا أن أحدا منهم لم يرسل شيئا • وعندما حان وقت الرحيل إلى النقطة « ق » ، أسرع يجمع أشياءه ، ونظر حوله يتطلع المكان ، حتى يتأكد من أنه لم ينس شيئا وفي لمح البصر ، كان يأخذ طريقه إلى خارج الفندق ، حيث كانت السيارة • وما أن أغلق الباب ، حتى جاءه صوت العميل : أتمنى لك رحلة موفقة ، ومغامرة ناجحة •

ضغط « أحمد » زرا في التابلوه ، ثم قال : « خمس دقائق ! •

لم يرد العميل ، فاتجه « أحمد » إلى نفس المكان الذى يلتقيان فيه ، وعندما وصل إلى هناك كانت سيارة العميل في انتظاره ، ما أن وقف خلفها ، حتى أسرع العميل إليه ، فتح « أحمد » الباب ، فدخل العميل بسرعة ، وأغلق الباب خلفه ،

قال « أحمد » : إن هناك شخصية قابلتها في الطائرة من « سيول » إلى « نجاساكي » ، ثم نزلت في أونيل « السلام » حيث نزلنا • وعرفت أن هذه الشخصية اسمها « جاك بيلي » • والغريب ، أننا اكتشفنا شخصية أخرى ، مطابقة لها تماما • إنهما شبيهان حتى أنك لا تستطيع أن تفرق واحدة عن الأخرى • وكلاهما غامض ، والزملاء الآن ، في مراقبتهما ، لكننا سوف نضطر إلى الرحيل إلى النقطة « ن » ، دون أن تتوصل إلى شيء عن أي من هاتين الشخصيتين •

إن عليكم مراقبة هذه الشخصية المكررة « جاك بيلى » فاما أن بكون له علاقة بمفامرتنا ، وإما أن يكون بداية خيط لعملية أخرى •

سكت د أحمد » و فقال العميل: استعروا في رحلتكم، وسوف يكون لى اتصال بالزعيم ، بشأن هذه الشخصية و فاما أرسل لكل ، إذا كانت لها علاقة بمغامرة الصندوق الأسود ، وإما ، سوف تجدون كل شيء عنها ، عندما تعودون و أتمنى لكم التوفيق ا و

زل العميل بسرعة ، وأغلق الباب خلفه ، فانطلق وأحمد السيارة إلى النقطة وق ، حيث يوجد اللنش الصاروخى وحيث يتجمع الشياطين ، كانت النقطة وق ، تقع على بحر الصين الشرقى ، وعندما وصل إلى هناك ، لم ر الشياطين ، لكن اللنش الصاروخى ، كان يقف فى المسكان المحدد ، أوقف السيارة ، ثم نزل ، وقفز إلى اللنش ، وعندما حدق بيصره قليلا ، رأى الشياطين يجلسون داخل اللنش ، ابتسم ابتسامة هادئة ، ثم نزل إليهم ،

ثم أخذ طريقه إلى مكان القيادة .
في نفس الوقت ، رأى الشياطين إشارة ضوئية من السياطين إشارة ضوئية من السيارة ، فعرفوا أن أحد العاملين مع عميل رقم «صفر»

قال ﴿ باسم ﴾ : سوف أتولى القيادة ! •

قد وصل ، ليعود بالسيارة إلى حيث مقر العميل ، لحظة ثم انطلق اللنش الصاروخي ، إن خطة انطلاقه محددة ، فهو سوف يخرج من بحر الصين الشرقي إلى المحيط الهادى حيث تقع جزر « كازان » ، وتقطع نقطة « ن » ، حيث تدور عمليات البحث ، كان اللنش ينطلسق هناك بسرعة هائلة ،

فكر « أحمد » قليلا ثم قال : إن سرعة اللنش يمكن أن تكشفنا ، ولاحظوا أن المنطقة مليئة بعمليات البحث ١٠٠٠ننى أقترح أن ننزل إلى الأعماق •

رد ﴿ بوعمير ﴾ : إن المسافة كبيرة حتى نصل إلى النقطة ﴿ نَ ﴾ ، ولهذا ينبغى أن نسرع حتى نقترب من هناك • وساعتها يمكن أن ننزل ! ••

هز « أحمد » رأسه موافقا .

إلا أن « مصباح » قال : ينبغى أن نقسم أنفسنا إلى مجموعتين ، تتناوب العمل ، فعندما نصل إلى نقطة « ن» ، سوف نكون في حاجة إلى عمل كثير ، ويجب أن نكون على استعداد لذلك ١ .

قسم السياطين أنفسهم إلى مجموعتين قعلا ، مجسوعة ضمت « باسم » ، و « خالد » معا ومجموعة ضمت « بوعمير » و « مصباح » ، وأصبح « أحمد » حرا ، يمكن الاستعانة به مع أى من المجموعتين غير أن الوقت لم يكن قد نأخر ، حتى تسرع المجموعة الخالية من العمل إلى النوم ، ولهذا فقد كان على « بوعمير » أن يشرح للشياطين

سأل « أحمد » : ماهي أخبار المهمة .

قال « بوعمير »: لقد اشتبهنا في آحد البحارة • دخل فندق « السلام » بسرعة ، ثم انحنى على آحد النزلاء ، وهمس في أذنه بكلام قليل • جعل الرجل يقفز من مكانه ، ثم يتبعه مباشرة • كانت تصرفات الرجلين تلعو للريبة • ففكرنا أن تتبعه ، إن وجود بحار في الموقف يعكن أن يلفت النظر ا •

« خالد » تقريره إلى الشياطين ، عن مهمة مراقبة

صبت قليلا ، بينما كان الشياطين يستمعون إليه م في

نفس الوقت كان « ياسم » ، الجالس إلى عجلة القيادة يسمع مايقال ، حتى أنه أضاف : إن البحار ، كانت تبدو على وجهه ملامح الشر ، وكانه مجرم قديم ، حفر الاجرام معالمه على وجهه ، وكان يتلفت حوله كثيرا في شك ، وكانه يخشى شيئا ما . وصمت « ياسم » .

فقال « بوعبير » : عندما تبعناهما إلى خارج الفندق ،
كانت هناك سيارة في انتظارهما ، ركباها ، وانطلقا • ولم
يكن أمامنا إلا الاستعانة ، بتاكسي كان قريبا • ظللنا نتبعهما
وقد أفادنا ، السائق • فقد ذكر أنه أوصل الرجل الآخر ،
أكثر من مرة طوال اليومين السابقين وأنهما سارا في نفس
الاتجاء • ونزل عند بيت منعزل خارج المدينة ، قدرب
الشاطيء • وعندما عرض عليه أن يوصله إلى هناك ، اعتذر
الرجل ، وقال أنه لن يذهب إلى هناك ، اعتذر

سكت « بوعمير » لحظة ، فقد أضاء اللنش ضوء قوى ، جعل باسم يقول بسرعة : « هناك شيء ما أمامنا . ا أسرع الشياطين إلى « باسم » . كان هناك مصدر ضوء قوى يكاد يؤذى أبصارهم .



تظر الشياطين إلى بعضهم ، وأوقف « باسم » اللنش و استعد الشياطين لأى مهمة طارئة ، مد « احمد » يده إلى تابلوه في المقدمة ، وفتحه ، ثم أخرج عدة أوراق ، مر عليها بعينيه في سرعة ، ثم ابتسم وأعادها إلى مكانها ، احظات ، ثم اقت ، لنش ضخم ، وحاء صوت بقول :

لحظات ، ثم اقترب لنش ضخم ، وجاء صوت يقول : من أتتم ؟ •

كان الصوت يأتى ضعيفا ، عندئذ فتح « أحمد » إحدى النوافذ ، بينما كان الشياطين ينظرون إليه ثم همس : البحرية اليابانية !

رد الصوت : هل لديكم مايثبت ذلك ؟ . مد « أحمد » يده إلى التابلوه ، ثم أخرج ورقة ، ومد همس « أحمد » بسرعة : « لا تستخدم شيئا ، حتى لا نكشف أنفسنا » •

أبطأ « باسم » سرعة اللنش ، في الوقت الذي كان مصدر الضوء يقترب بسرعة ، لم يكن الشاطين يرون شيئا إلا بقعة ضوء واسعة ، فجأة ، جاء صوت يقول : قف عندك ! .



كان «أحمد» يبدو شديد الاهتمام ، عندما بدأ «بوعمير» يشير إلى هذا البيت المنعزل ، ولذلك قال : « هذا رائع ، ثم ماذا! » • \*

أكمل « بوعمير » : تحركت السيارة عائدة بعد ذلك ، ولم يكن بها سوى السائق ، ظللنا في مكاننا ، لكن الوقت ، لم يكن يسمح بعزيد من الانتظار ، خصوصا وأننا كنا سنعود مشيا ، حتى نجد تاكسيا يقلنا إلى النقطة « ق » ، في الموعد المحدد ا ،

ابتسم « باسم » وقال : إننى استطيع الد ارسسها من الذاكرة ا •

لم بكد « باسم » ينتهى من جملته حتى ارتبع اللنش بشدة ، فنظر الشياطين إلى يعضهم ، وهمس « خالد »: بشدة ، فنظر الشياطين إلى يعضهم ، وهمس « خالد »: بده بها في اتجاه اللنش .

قال « رجل » : هل تسمح لى ا ثم قفز من اللنش إلى الشياطين ، وأمسك بالورقة •

قرأها بسرعة ، ثم قال : لا بأس ! •

عاد مرة أخرى من حيث جاء · قاغلق « أحمد » النافذة وانطلق « باسم » ·

اً قال « بوعسير » : يبدو أن الحراسة مشلطة في هذه المنطقة ! •

رد « أحمد » : من الضرورى أن يحدث هذا ! عاد الشياطين إلى أماكنهم ، في الوقت الذي قال فيه « أحمد » : سوف قلقي مثل هذه « الدوريات » كثيرا ! نظر إلى « بوعبير » وقال : وماذا حدث بعد ذلك ؟ قال « بوعبير » وقال : وماذا حدث بعد ذلك كن قال « بوعبير » : لقد أوصلنا السائق إلى قفس المكان قرب البيت المنعزل ، ثم عاد ، اقتربنا في حذر ، فقد كانت السيارة التي أقلت الرجلين ، واقفة هناك ، أرسلنا فراشة استطلاع ، واستمعنا إلى مايدور داخل المنزل ، كان الكلام غامضا ، لكنه يشير الى عمليات بحث ، و وغرفة عمليات ،

يبدو أن المتاعب سوف تبدأ ١ .

قال « مصباح » : إن الأعماق هي الأخرى ، تغلى بصراع شديد ! •

لكن برغم ارتجاج لنش الشياطين ، إلا أن « باسم » لم يهدأ السرعة ، بل إنه رفعها أكثر ، فكاد اللنش أن يطير فوق سطح ماء المحيط ، فجأة ، لمح « مصباح » عامة تتحرك على شاشة الرادار الصغيرة ، فقال : إن هناك جسم غرب يتحرك ناحيتنا ! ، وأشار إلى الشاشة فاتجهت أعين الشياطين إليها ،

قال « بوعمير » : إننا أصبحنا هدفا ، حتى قبل أن ندخل الصراع .

ظل الشياطين يرقبون علامة الرادار ، فقال « أحمد » : ينبغى أن نطلق صاروخا مائيا يفجر هذا الجسم الذى يتبعنا ! •

أسرع « مصباح » إلى جهاز الاطلاق ، ثم حدد عن طريقه اتجاها وضغط زرا في الجهاز ، فانطلق صاروخ مائي - كان الرادار قد كشفه .

ظل الشياطين يرقبون حركة الصاروخ وهي في طريقها الى الشياطين يرقبون حركة الصاروخ وهي في طريقها إلى الجسم الغريب • ثم فجأة ، ارتج الماء بعنف ، واختفى نماما ذلك الجسم الغريب •

قال « بوعمير » : يدو أنه صاروخ من صواريخ الأعماق •

لم يعد هناك وقت للنوم • فقد وضح الآن ، أن الشياطين قد دخلوا معركة ما ، دون أن يعرفوا ، تساءل « باسم » هل تظنون أن هناك من يتبعنا ؟ •

أجاب « أحمد » : أظن أن المسألة مسألة حياة أو موت إن الوصول إلى « الصندوق الأسود » يعنى أشياء كثيرة والتحرك في الليل ، خصوصا وأن اتجاهنا محدد ، يعنى أيضا دخولنا معارك مع أطراف عديدة ! •

ابتسم « مصباح » وقال : قد يظنون أننا عصابة جديدة، تريد تحقيق شيء ! •

فجأة ، ظهر جسم آخر على شاشة الرادار ، وكان يبدو أنه على عمق بعيد ، قال « أحمد » : ينبغى أن تهدى السرعة ... إننا أمام شيء ، من يدرى ، لعله الصندوق ا

بدأ ﴿ باسم ، يهدىء السرعة ه

مرة أخرى قال « أحمد » : اقترح أن ننزل إلى العمق ، بحثا عن هذا الجسم الغريب ! •

أوقف « باسم » اللنش ، ثم أخذ يغوص إلى الأعماق كان الرادار يحدد موقع هذا الجسم على شاشته .

ظل اللنش يغوص ، حتى اقترب من الجسم ، واستطاعوا أن يروه ، من خلال زجاج اللنش .

قال « أحمد » : أقترح أن يخرج بعضنا إليه ! • سكت لحظة ، وكان الشياطين قد تحركوا فقال : سوف

أنزل أنا و ﴿ مصباح ﴾ ! ٠

اسرعا إلى منتصف اللنش ، حيث يوجد دولاب صغير للابس الغوص ، أبدلا ثيابهما ، ثم اتجها إلى مؤخرة اللنش ، وضغط « أحمد » زراها فانفتح باب صغير ، دخل « أحمد » حجرة صغيرة ، فتبعه « مصباح » ، ثم ضغط زراً آخر ، فأغلق الباب باحكام ، كانا قد أصبحا في حجرة صغيرة ، هي حجرة الهواء ، ضغط « أحمد » زرا صغيرا فانفتح باب الحجرة ، وتدفق الماء ، بشدة ، لكن

تيارا هوائيا قريا ، كان يخرج من الحجرة ، فيدفعها إلى الخارج ، لحظة ، وأصبح « أحمد » و « مصباح » في ماء المحيط ، كان الجسم أمامهم مباشرة فاتجها إليه ، أضاء « أحمد » مصباحا من مصابيح الأعماق ، مثبت فوق الخوذة التي على رأسه ، فتبين الجسم ، لقد كان جناح طائرة .



## وأخيراً بدأت المعركة الأخيرة إ

فكر «أحمد» بسرعة: هل يستخدم مسدس الماء ؟ . لكنه لم يقدم على ذلك ، فقد قال في نفسه: إن الرجل إذا جرح فسوف يصل سمك القرش إلى المنطقة ، وندخل في معارك أخرى! ، ولذلك ، فقد تقدم إليه ، كان الرجل يبدو عملاقا ، لكن ذلك لم يكن يرهب «أحمد» ، نظر إلى «مصباح» ، الذي فهم معنى هذه النظرة فاندفع إلى الرجل كالسهم ، ولكن امتلا وجه «أحمد» بالفزع ، فقد أبصر الرجل يخرج خنجرا ويصوبه إلى «مصباح» ، إلا أن «مصباح» كان قد لمح الخنجر ، فغير اتجاهه بسرعة ، أن «مصباح» كان قد لمح الخنجر ، فغير اتجاهه بسرعة ، في نفس الوقت ، كان قد سدد يمينا مستقيمة إلى الرجل ،

يتطاير جسم الطائرة في كل مكان .
فجأة علت الدهشة وجهه ، فقد ظهر من داخل جناح
الطائرة ، وجل ! ،

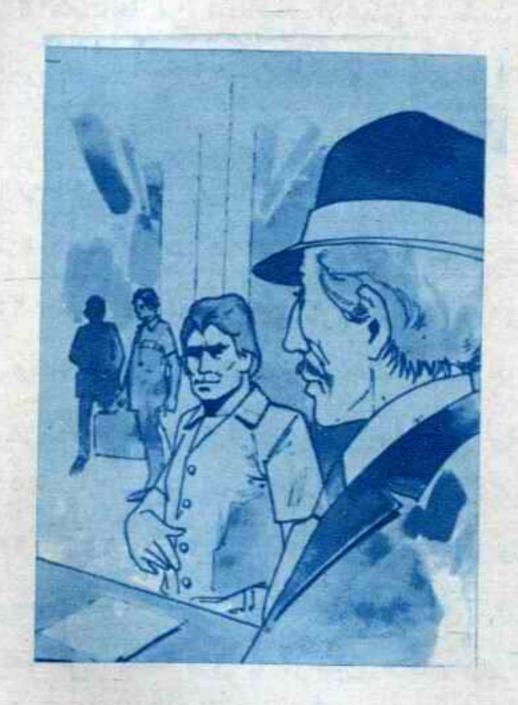

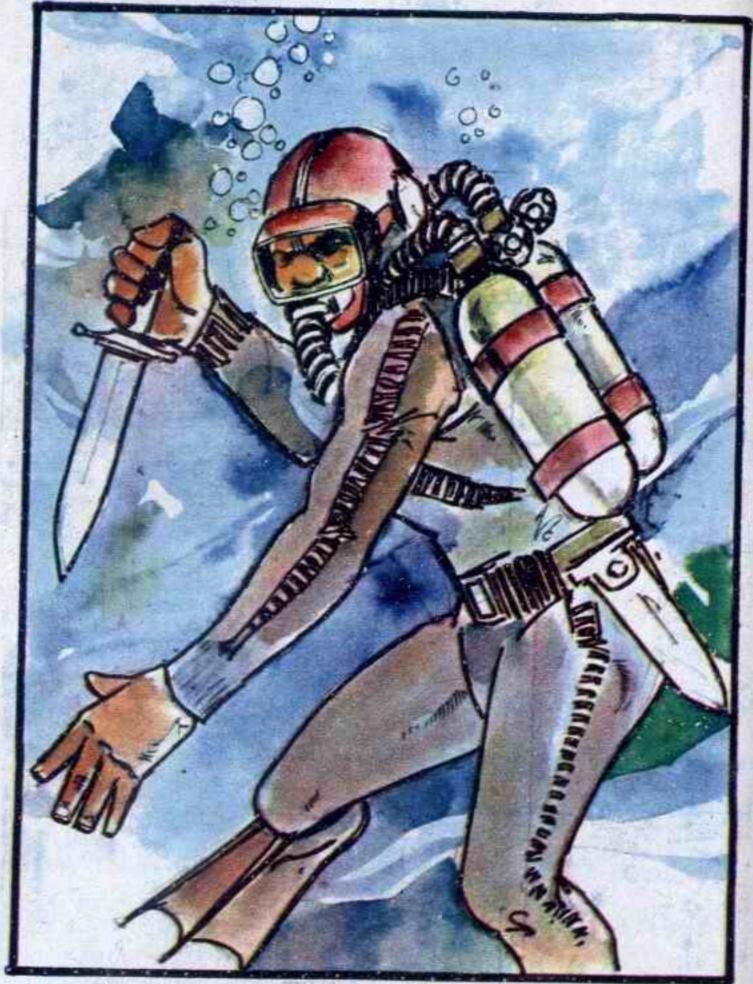

عاود الرجل الهجوم على مصباح والخنجر في يده ، ولم يقف "الحد" متفرجاً ، في لمحة سربعة كان يطوق عنق الرجل .

إلا أن الرجل لم يتأثر كثيرا ، فقد عاود الهجوم على « مصباح » والخنجر في يده .

عندئذ لم يقف « أحمد » متفرجا ، فقد أيقن أن الرجل قوى بما يكفى • سبح فى اتجاهه • بينما كان الرجل يتجه إلى « مصباح » ، لذا أصبح ظهره إلى « أحمد » • فى لمحة سريعة ، كان « آحمد » يطوق عنق الرجل • رفع الرجل خنجره ليسدده إلى « أحمد » ، إلا أن « أحمد » بحركة بارعة ، جعل الخنجر يتجه إلى خرطوم التنفس الممتد من أنبوبة الغاز فوق ظهر الرجل ، إلى الكمامة التى تغطى وجهه ، فانقطع الخرطوم • حاول الرجل أن يقاوم لكنه لم يستطع ، ولم يكن أمامه إلا أن يحاول الاتجاه إلى سطح الماء •

تركه « أحمد » لأنه يعرف أن المسافة بعيدة ، وأن الرجل لن يستطيع الوصول إلى السطح بلا تنفس ، مهما كانت قدرته على الغوص .

فى نفس الوقت كان « مصباح » قد اتجه إلى داخل جناح الطائرة ، اقترب « أحمد » منه ، ووقف يرقب الموفف

فكر بسرعة : إن « الصندوق الأسود » لن يكون داخل الجناح ، أو الجسم ، إنه مثبت في تابلوه الطائرة ، بين الأجهزة الكثيرة التي تستخدم داخلها • ولهذا ، فإن البحث ينبغي أن يكون عن مقدمة الطائرة ، حيث توجد الكابينة . أرسل إشارة ضوئية إلى « مصباح » الذي عاد سريعا ، فاتجها معا إلى اللنش • كانت حجرة الهواء مازالت مفتوحة فدخلا فيها بسرعة · وعندما ضعيط « أحمد » الزر ، انعلق الباب ، ثم بدأت أجهزة خاصة ، تطرد المياه ، خارج الحجرة حتى أصبحت فارغة تماما ، ضغط زرا آخر فانفتح الباب المؤدى إلى داخل اللنش • وعندما دخلا ، أغلق الباب مرة أخرى ، ظل الاثنين بملابس العوص ، استعدادا للنزول مرة أخرى ٠

قال «أحمد»: ينبغى أن ندور دورة كاملة حول المكان ويجب أن تكون الدائرة التى سوف ندور فيها واسعة ، بقدر المستطاع ، ثم تظل تصغر وتصغر ، حتى لانترك مكانا خارج دائرة البحث ، فمادام جناح الطائرة هنا ، فان هذا يعنى أن جسم الطائرة ، ومقدمتها ، ليسا بعيدين ،

فى نفس الوقت الذى كان « أحمد » يتحدث ، كان « باسم » قد بدأ فى دورة البحث ، غير أنهما فجاة ، أبصرا ، جسما يظهر على شاشة الرادار ، ويتجه نحوهما فى سرعة .

قال « بوعمير »: إن الجسم الذي يتجه ناحيتنا ، ليس غواصة ، أو لنشا ، إنه إحدى قذائف الماء » • •

وفي لمحة ، ضغط زرا في تابلوه اللنش ، هو رز الاطلاق وعلى الشاشة ، ظهر صاروخ مائي ، يخرج من لنش الشياطين ، في اتجاه الجسم الآخر ، وفي دقائق ، كان الانفجار من القوة ، بحيث أن لنش الشياطين اهتز بشدة ، واختفى الجسم من على شاشة الرادار ،

قال «خالد»: أظن أن مثل هذه الأجسام، لا تتبع إحدى القوتين الأعظم، إنها تابعة لعصابة « سادة العالم»! •

استمر الشياطين في دورتهم ، التي بدأت تضيق ، أكثر، فأكثر • فجأة ، كأن الدنيا قد أظلمت • كأن الليل قد أحاط بلنش الشياطين • فقد ظهرت أمامهم كتلة سوداء ضخمة • قال « أحمد » : أعتقد أنها مجموعة من أسماك القرش! ولم يكد ينتهى من جملته حتى تحققت نبوءته فقد كانت أسماك القرش الضخمة ، تتجه ناحية اللنش •

قال « خالد » : ينبغى تهدئة السرعة ، حتى لا يحدث شيء .

ونفذ « باسم » اقتراح « خالد » ، غير أن أسماك القرش كأنها تعمل لحساب العصابة ، فقد آخذت تصطدم باللنش في عنف ، مما جعل اللنش يهتز بشدة ،

فكر « أحمد » قليلا ثم قال : أوقف اللنش ، وأطفى، الأنوار ! •

نفذ « باسم » ماقاله « أحمد » • فظلت القروش تدور حول اللنش بعض الوقت ، ثم بدأت تنصرف في هدوء • مرت ربع ساعة ، والشياطين في مكانهم ، وعيونهم على شاشة الرادار • لم يكن يظهر شيء • • • قال « أحمد » : فلنبدأ السير ببطء •

تحرك اللنش ، مظلما ، مرت نصف ساعة · فجأة ، رصد الرادار جسما · ظل الشياطين يرقبونه · كانت حركته ،



كانت أسماك القرش وكأنها تعمل لحساب العصابة فقد أخذت تصدم اللنش ف عنف مما جعل لنش الشياطين يهتز بشيدة.



ضغط « باسم » زرا ، فتحولت ظلمة أعماق المحيط إلى نهار • وكاد الشياطين يهتفون فقد تبينوا أن الجسم هو مقدمة الطائرة • وبسرعة ، كان « أحمد » و « مصباح » يتحركان إلى مؤخرة اللنش ، في اتجاه حجرة الهواء ثم خرجا إلى ماء المحيط • سبحا معا إلى مقدمة الطائرة • لكن فجأة ، تحول المكان إلى صورة لم يتخيلها الشياطين • لقد ظهرت مجموعة من الرجال بمسلابس الغوص • • توقف « أحمد » و « مصباح » • فكر « أحمد » بسرعة : إنها

في نفس سرعة اللنش ٠٠

قال « مصباح » : فلنتوقف قليلا 1 •

أوقف « باسم » اللنش · فتوقفت حركة الجسم ·

قال « خالد » : يبدو أنه جسم ثابت ، يبعى أن تتجه

إليه . فريما يكون أحد أجزاء الطائرة ! .

قال « بوعمير » : أو يكون أحد أفراد العصابة ، أو أحد اجهزتها ! •

اتجه « باسم » في اتجاه الجسم • كانوا يقتربون منه • فقال « أحمد » : أضيء المكان ! •

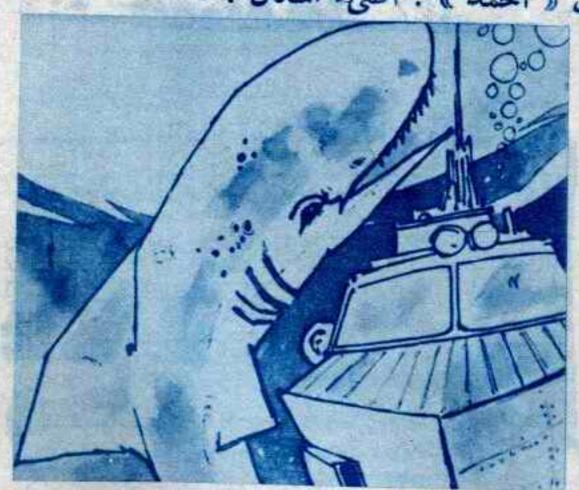

مجموعة كبيرة ٥٠ ولابد من وجود الشياطين جميعا ٥٠ أرسل رسالة إلى اللنش بالشفرة: « ١ – ٢٥ – ١٥ – ١٠ – ٢٠ – ٢٠ – ٢٠ – ٢٠ – ٢٠ الات عند ١٠ – ٢٠ – ٢٠ – ٢٠ التهي و وكانت ترجمتها: انضموا إلينا ! ٠ انتهى ٥ وكانت ترجمتها: انضموا إلينا ! ٠

وقبل أن يصل « أحمد » و « مصباح » إلى الرجال ، كان بقية الشياطين يقتربون منهم • تفرق الرجال في شبه حدوة حصان ، يحاولون أن يلتفوا حول الشياطين . لكن « أحمد » كان أسرع منهم • فقد أشار إلى الشياطين إشارة سريعة ، فامتدوا في صف واحد أمامهم • فجأة ، خرجت شوكة طويلة من الصلب ، كان يحملها أحد الرجال في اتجاه « أحمد » الذي كان يتوسط الشياطين • لكن « أحمد » غير مكانه بسرعة ، فمرت الشوكة بجواره . أصبح واضحا أن هناك معركة حامية • وكان الوقوف يعطى الرجال فرصة أحسن • ولذلك تقدم « أحمد » في شكل رأس حربة ، في نفس الوقت الذي اقترب يقية الشياطين من أطراف حدوة الحصاذ .

اشتبك « باسم » بسرعة ، مع أقرب رجل له ، فلكمه

لكمة قوية ، جعلت الزجل يبتعد عنه ، وكانت هذه مقدمة للمعركة ، أخرج « أحمد » مسدسه المائى ، ثم ضرب الرجل الذى اشتبك عنه بكعب المسدس ضربة قوية ، جعلت الرجل بئن ، سدد له ضربة أخرى قوية ، حتى أن الرجل تهاوى إلى القاع ، كانت المعركة تدور والجميع يسبحون، ووضح أن الشياطين قد سيطروا على الموقف تماما ، فقد تهاوى بعض الرجال إلى القاع ، والبعض الآخر ، قد بدأ يسبح بعيدا ، غير أن « خالد » لمح أحدهم يختفى خلف مقدمة الطائرة ، أسرع نحوه في حذر ، فجأة ، لم يره ، إلا أنه عندما وصل إلى مكانه ، لمحه يشق الماء بعيدا ، وقد ضم يده على الصندوق ،

نظر إلى الشياطين وآشار إليهم ، ثم انطلق خلف الرجل، أشار «أحمد» إلى « باسم » و « مصباح » بأن يعدووا إلى اللنش ، ويتبعانهم ، في نفس الوقت ، تقدم «بوعمير» خلف « خالد » ، الذي كان يتابع الرجل ، فكر « أحمد » أن يستخدم مسدس الماء لكي يطلقه على حامل الصندوق ، كنه تراجع ، حتى لا يفتح معارك جديدة مع وحوش الماء،

ظلت المطاردة • كان « خالد » يقترب من الرجل • فجأة ، بدأ الرجل يصعد إلى السطح • فهم « خالد » أن هناك من ينتظره في هذه النقطة • أسرع يصعد خلفه ، وتبعه « أحمد » و « بوعمير » • • وعندما وصل الرجل إلى سطح الماء ، لم يكن بينه وبين « خالد » سوى أمتار قليلة • فجأة ، رأى « خالد » كتلة سوداء فوق سطح الماء ، فأيقن أن مافكر فيه كان صحيحا •

كان الرجل يسبح في قوة ، لكن « خالد » كان أسرع منه ، وعندما مد يده ليمسك به ، ضربه الرجل بقدمه ، ضربة قوية ، جعلته يغوص من جديد ، إلا أن « أحمد » كان قد اقترب منه ، في نفس اللحظة التي كان الرجل قد أمسك بمؤخرة قارب صغير ، وعندما سدد له « أحمد » ضربة قوية ، كان ثقل غريب ، قد سقط فوق « أحمد » ، كان أحدهم قد ألقي بنفسه فوق « أحمد » فنزل عليب كان أحدهم قد ألقي بنفسه فوق « أحمد » فنزل عليب كان أحدهم قد ألقي بنفسه فوق « أحمد » فنزل عليب حملت الرجل يغوص في الماء ، في نفس الوقت ، كان القارب قد تحرك من مكانه ، بعد أن صعد إليه الرجل ، لقد انتقلت قد تحرك من مكانه ، بعد أن صعد إليه الرجل ، لقد انتقلت

المعركة من الماء إلى القارب • نظر « أحمد » حوله ، كان لنش الشياطين بجوارهم ، وقد طفي على السطح • قفر الشياطين إليه ، وبدأت المطاردة • كان القارب يشق الماء بقوة حتى أن « أحمد » قال : إن قوة الموتور في القارب كبيرة غير أن لنش الشياطين الصاروخي ، كان أكبر سرعة • فقد لحق بالقارب • إلا أن القارب دار دورة مفاجئة ، جعلت لنش الشياطين يبتعد • استمر القارب في سرعته ، ثم فجأة -دوت طلقة في الفضاء ، ثم تلتها طلقات كالمطر • لم يكن ذلك يدفع الشياطين إلى استخدام النيران ضدهم • إن مهمتهم الآن ، أن يحافظوا على القارب ، حتى يحصلوا على الصندوق • في نفس الوقت كان قارب الشياطين مصنوعا من مادة ، ضد الرصاص والحريق • ولذلك تقدم اللنش بأقصى سرعة ممكنة . ولما وجد رجال العصابة ، أن الرصاص لا يؤثر فيه توقفوا عن إطلاقه • وبدأت المطاردة بين اللنش والقارب .

قال « أحمد » إنهم ينتظرون خروج أحدنا ، ليصيبوه لكن الذي أفكر قيه هو أن يفرغ الوقود من القارب ، فلا يكون في النهاية سوى الاستسلام . فحأة ، لمع ضهء سه بع في الأفة

فجأة ، لمع ضوء سريع في الأفق ثم اختفى • وبعد لحظة ، رد القارب بضوء آخر •

قال « بوعمير » : إنها إشارات متبادلة بين القارب وبين نقطة هناك ، قد تكون فوق جزر « كازان » ، أو تكون إحدى البواخر في عرض المحيط » .

قال « أحمد » : هذا صحيح ! .

بدأ « باسم » يدور حول القارب ، فالسرعة بين الاثنين لم تكن مناسبة ، ولذلك فان اللنش كان يملك قدرة المناورة ، فجأة ، لمع فوق سطح الماء جسم مستطيل ، كان يقترب من اللنش في قوة ، وسجلت شاشة الرادار هذا الجسم بسرعة ، فضغط « باسم » زر الاطلاق ، فاندفع صاروخ مائي ، ففجر الجسم المقبل ، طالت المطاردة ، دون أن ينفذ وقود القارب ،

فقال « بوعمير » : لعله يتحرك بوقود ذرى . فجأة .. ظهرت باخرة في عرض المحيط ، اتجه إليها القارب في سرعة ، وكانت هذه هي المعركة الأخيرة ..



كان الشياطين الصاروخي أكبر سرعة من القارب فقد لحق به، كان الشياطين الصاروخي أكبر سرعة من القارب فقد لحق به، كانت مهمتهم أن يحافظوا على القارب حتى يحصلوا على الصندوق.



الصراع الأخسير مع سمك القرش!

قال « باسم » هل أفجر القارب ؟ .
رد « أحمد » بسرعة : إن تفجيره سوف يوقعنا في
مشكلة جديدة ، هي البحث عن الصندوق . وهو أمامنا
الآن !.

قال لا بوعمير »: أقترح أن نصيب القارب نفسه ،وليكن ذلك باحداث صدمة قوية ، في نفس الوقت الذي نكون مستعدين للاشتباك مع من فيه ،

لم يرد أحد على الآقتراح ، فقد كان يحتاج إلى بعض التفكير ، فالاصطدام بالقارب ، قد يكون سببا في ظهور مشاكل جديدة ، خلال ذلك كله كانت المطاردة مستمرة ،

فى نفس الوقت كان اللنش يقترب من الباخرة و قال « أحمد » : إننى أقترح خطة أخرى ، سوف نقوم بدورة واسعة ، حول الباخرة ، فى نفس الوقت ، سوف ننزل إلى المحيط عن طريق حجرة الهواء ، ويتم السيطرة على اللنش عن طريق جهاز التوجيه الذى يحمله « باسم » معه ، وننقل المعركة إلى ظهر الباخرة ، سكت لحظة ثم أكمل كلامه : فى نفس الوقت ، يجب أن نصل إلى الباخرة بسرعة ، وهذه مسألة ، لن تكون صعبة ،

مرت لحظة صمت ، كان خلالها « باسم » قد بدأ ينفذ اقتراح « أحمد » ، وفي لحظة ، ودون أن يجيب أحد على الاقتراح كان الشياطين قد انصرفوا إلى حجرة الهوا ، ابتسم « أحمد » ، ثم أخذ طريقه إليهم ، بينما كان «باسم» يقوم بضبط أجهزة التوجيه ، وأسرع خلفهم ، كان القارب قد اقترب تماما من الباخرة ، في الوقت الذي كان الشياطين قد أصبحوا فعلا في عمق المحيط ، بينما اللنش ، يأخذ اتجاها مخالفا ، بعيدا عن الباخرة ، وبسرعة ، كان الشياطين يقطعون المسافة بين مكانهم والباخرة بحيث كانوا تحتها يقطعون المسافة بين مكانهم والباخرة بحيث كانوا تحتها

فهمس « بوعمير » : إنه رجل الفندق ! •
قال « خالد » : تقصد « جاك بيلى » ! •
رد « بوعمير » : لا • إنه الرجل الذي تبعناه أنا
و « باسم » ! •

فكر « أحمد » بسرعة ، ثم قال : استعدوا ، سوف نبدأ المعركة ! .

آخرج خنجره ، ثم ألقى به فى قوة عند مقدمة الباخرة ، فأحدث صوتا مدويا ، التفت الرجال فى خوف وقال قائدهم





مباشرة ، بينما كان سلم طويل قد نزل منها ، إلى القارب • فتسلق من فيه إلى ظهرها • في الجانب الآخر من الباخرة ، كان الشياطين يتسلقون ، وعندما أصبحوا فوقها ، سمعوا من يقول : ارسل إشارة إلى الزعيم بأن كل شيء قداتهي ! •

تقدم الشياطين في هدوء ، بعد أن خلعوا ملابس الغوص ووقعت أعينهم على مجموعة كبيرة من الرجال تقف حـول أحدهم ، وتحت ضوء قليل ، ظهر الرجل ، الذي يبدو أنه قائدهم .

ما هذا ، هل هناك شيء ؟ ه

أسرع بعضهم في اتجاه الصوت ، فقال « أحمد » : هذه

وفي لمح البصر ، كانوا يقفزون في خفة في اتجاه المجموعة الأخرى • قفز « أحمد » في الهواء ، وقد فتح رجليه ، فضرب بهما اثنان ، وفي نفس الوقت الذي كان « خالد » قد دار حول نفسه وهو يضرب الأول بقدم ، ثم ضرب الثاني بقدم أخرى • أما « بوعمير » فقد اتجه مباشرة إلى قائدهم الذي حاول أن يهرب ، فضربه ضربة قوية بقدمه ، جعلته يسقط على الأرض ، بينما كان « باسم » و «مصباح» قد اشتبك كل منهما مع اثنين معا .

وعندما أوشك الشياطين على كسب المعركة، كان الآخرون قد عادوا ، فبدأت المعركة من جديد ، رفع « أحمد » أحدهم ثم دار به في قوة ، وألقى به نحو القادمين ، فسقط ثلاثة منهم • قفز « خالد » في اتجاه الثلاثة ، وقبل أن يقف أي واحد منهم ، كان قد جذب حبلا ، واستعد . وعندما وقف أولهم ، كان الحبل يطير في الهواء ، ثم يلتف حول جسمه

جذبه « خالد » بقوة ، فاندفع الرجل في اتجاه « خالد » الذي لقيه بيمين مستقيمة ، جعلت الرجل يتراجع بسرعة ويصطدم بحافة السطح ، ثم يسقط في الماء ، في نفس اللحظة ، كان الآخر ، قد قفز في الهواء ، ليضرب « خالد» إلا أن «باسم» الذي كان قريبا منه،أسرع بضربة خطافية، جعلته يطير في الهواء ، وقبل أن يسقط على الأرض ، كان قد تلقاه بين ذراعيه ، ثم ألقى به في الماء ٠

نظر « باسم » خلفه ، فرأى « مصباح » وقد أمسك عنق أحد أفراد العصابة ، إلا أن آخر كان يرفع عمودا حدیدیا ، لینزل به علی « مصباح » • طار « باسم » فی الهواء ، وتعلق بطرف العمود ، فأفلت من يد الرجل • نظر « باسم » إلى الرجل الذي وقف مذعورا ، ثم قفز في الماء فجأة لم يكن أحد فوق سطح الباخرة ، سوى الشياطين . قال « أحمد » : أين « الصندوق الأسود • • الآن ! •

-رد « مصباح » : يجب أن ننزل إلى تحت ! • أسرعوا يتقدمهم « أحمد » إلى أسفل الباخرة • وما أن نزلوا عدة درجات في السلم الحديدي المؤدى إلى «قمرلت

الباخرة حتى ظهر عمال الماكينات . كانوا ثمانية .

قال « أحمد »: ينبغى أن تستسلموا بدلا من أن تفقدوا صاتكم ! •

وقبل أن يرد أولهم ، كان الأخير ، قد سدد خنجرا كالسهم إلى « أحمد » ، الذى دفع « باسم » ، وكان يقف خلفه مباشرة • بينما غير اتجاهه ، قسمع صوت الخنجر وهو يصطدم بحديد الباخرة ، فيصدر صوتا كالرنين • وبدأت معركة أخرى • إلا أن « أحمد » كان قد فكر بسرعة • إن الرجل الذى انصرف من البداية ليرسل إشارة لزعيمهم ، لم يعد • ويبدو أنه هو الذى يحمل الصندوق الأسود ! » •

بسرعة ، ترك المعركة، ليبحث عن غرفة الاتصالات ، لكنه لم يكد يقفز قفزة واحدة حتى كان أحدهم قد هبط فوقه كالجبل ليسقط الاثنان على الأرض ، إلا أن « أحسد » كالجبل ليسقط الاثنان على الأرض ، إلا أن « أحسد » كان أسرع منه ، فقد قفز واقفا ، وهو يسدد ضربة قوية بقدمه إلى الرجل ، فاصطدمت رأسه بالسلم ، وسكت بلا حراك ، أسرع إلى داخل المر الطويل ، ووقف عند أول

« قمرة » - حجرة صغيرة - ونظر داخلها ، فلم يجد أحدا أسرع إلى غيرها وغيرها .

ثم فجأة ، سمع صوتا يقول : سوف أبلغ القائد «بروك» نعم ، وضع في الخزانة الرئيسية ، أمرك ياسيدى ! وقف « أحمد » عند الباب ، في انتظار انصراف الرجل انتهى الآخر من كلامه وعاد ، وقف عند الباب ، وهو يهمس إن المكافأة قد ارتفعت إلى عشرة أضعاف ! .



سأل: وأين هي أ •• أجاب: في المقدمة ا •

جذبه « أحمد » بقوة وهو يقول : آمامي إلى هناك ا ، مشى الرجل في بطء لكنه فجأة قفز ، إلا أن « أحمد » كان يقظا تماما ، فقد طار خلفه قبل أن يخرج من الباب ، وضربه بقبضة يده ، ترنح الرجل ، وسقط خارج الباب ، الذي أغلق في نفس اللحظة ، أسرع « أحمد » يفتح الباب وقفز خارجا ، غير أنه لم يجد الرجل ، وقف لحظة ينظر عوله ، فلم يجد أثرا له ، أسرع يغلق الباب ، ثم أخذ المفتاح وقفز إلى سطح السفينة ، وكانت المعركة قد انتهت ووقف الشياطين ينتظرون عودته ،

قال : ألم يظهر أحد هنا ؟ ••

نظروا له في دهشة ، وسأل « خالد » : ماذا تقصد ا قال « أحمد » : لقد هرب من يعرف مكان الصندوق ا ، علت الدهشة وجه الشياطين ، إلا أن « أحمد » قال : إنه موجود في الخزينة الرئيسية ، وهي تقع في مقدمة الباخرة ،



ضحك ضحكة قصيرة ، ثم خطا إلى الخارج ، إلا أن د أحمد » كان أسرع إليه ، فقد أمسك بذراعه في قوة ، ولواها فصرخ الرجل ، دفعه « أحمد » إلى الداخل ، ثم أغلق الباب ، لكمه لكمة قوية جعلته يتراجع بشدة ، ثم يصطدم بأحد المقاعد ، ويسقط على الأرض ، قفز «أحمد» خلفه ، حتى وقف عند رأسه ثم قال : أين الصندوق ؟ • •

أجاب الرجل: أي صندوق! •

ضربه « أحمد » بقدمه ضربة قوية ، فصرخ فأعاد عليه السؤال : أين الصندوق ٢ ٠

تردد الرجل لحظة ، ثم قال : في الخزانة الرئيسية ١٠

لم يتحرك أحد من الشياطين فقال « أحمد » : « مصباح » و « بوعمير » ، يقومان بالبحث عن الخزانة الرئيسية . « باسم » و « خالد » يقومان بعملية مسح للباخرة كلها ، بحثا عنه ، وسوف أرقب المكان .

انصرف الشياطين و فكر « احمد » : اين يمكن أن يذهب الآن ؟ و إنه لا يملك وسيلة اتصال حتى يتصلى بزعيم العصابة و إن امامه حلا واحدا ، أن يأخذ الصندوق ويهرب فالقارب لا يزال واقفا اسفل الباخرة ، خصوصا وأنه كان يتحدث عن مكافأة مضاعفة و أسرع في اتجاه القارب ، حتى وقف عنده و كان القارب يبدو بعيدا فوق سطح الماء ، بينما الباخرة مرتفعة كثيرا ، ظل يرقب القارب ، علم يتحرك فكر لحظة : قد ينزل إلى الماء ، ثم يسبح إلى القارب ، ويسحبه بعيدا ، ثم يهرب به و كان الصمت يلف كل شيء وكان الظلام قبل الفجر ، يبدو حالك السواد و

فجأة ، سمع صوت انزلاق شيء في الماء ، ركز سمعه أكثر ، لكن الصمت عاد من جديد قال في نفسه : لعله هو ولعله يسبح الآن تحت سطح الماء ، حتى لا يحدث صوتا

فجأة ، بدأ يسمع تلاطم الأمواج ، واصطدامها بجسبم السفينة . فكر : هل يكون هو ؟ . أخرج مصباحا صغيرا من جيبه ، ثم أضاء به سطح الماء ، ثم علت الدهشة وجهه لقد كانت سمكة قرش ضخمة تعوم حول السفينة . بدأ القلق يسيطر عليه . إن الرجل إذا ظهر الآن . فسوف تأكله سمكة القرش ، وساعتها ، سوف يضيع كل شيء ، ابتعدت السمكة قليلا . فجأة تحرك القارب ، ظل يتتبعه في حركته فقد أيقن الآن ، أن الرجل هو الذي يسحب القارب بعيدا عن السفينة ، لكنه ، كان يسحبه في اتجاه سمكة القرش كان عليه أن ينقذ الرجل الآن ، وبسرعة فهو يمثل للشياطين الأمل الوحيد في العثور على الصندوق الأسود .

فجأة بدأت السمكة تظهر من جديد وضع يده في جيبه يتحسس زجاجة صغيرة وظهرت رأس الرجل بجوار القارب الذي ابتعد الآن عن السفينة وقي نفس الوقت وكانت سمكة القرش تتحرك في هدوء وفي اتجاه القارب ووكالفراشة وقت يمكن أن ينتظره وقفز إلى حاجز السفينة وكالفراشة وطار في الهواء وفي اتجاه مياه المحيط وعندما



ابتسم «أحمد» وقال: لا بأس وأعطنى الصندوق وكان «أحمد» يتوقع أى حركة ولذلك وقبل أن يفكر الرجل في شيء كان «أحمد» قد ضربه لكمة سريعة أفقدته رشده و وبسرعة واستولى وعلى الصندوق وأرسل رسالة سريعة إلى الشياطين ويخبرهم أن المغامرة قد نجحت انقشع الدخان وظهر اللنش وأوثق «أحمد» يدى الرجل وفي مجذبه خلفه وعندما توقف بجوار السفينة وانجه به إلى الشياطين وعندما توقف بجوار السفينة وانطلقوا ولي اللنش وانطلقوا به في طريق العودة و

غاص فى الماء ، اندفعت سمكة الرش فى اتجاهه ، تحفر لها ، فى نفس الوقت الذى أخرج الزجاجة الصغيرة ، وفتحها ثم صب بعض مافيها فى الماء ، فانتشر بسرعة ، ولم تمض لحظات ، حتى كانت سمكة القرش قد ولت هاربة ،

ألقى نظرة سريعة على اللنش • فرأى الرجل يقفز داخله • أسرع بارسال رسالة إلى الشياطين ، يطلب اللنش وكان القارب قد بدأ يسير • لكنه لم يكد يبتعد ، حتى كان اللنش يقترب منه • وعندما توقف أمامه ، قفز داخله بسرعة ، ثم انطلق به في اتجاه القارب • لم تمض دقائق ، حتى كان قد جاور القارب • ظل يقترب ، حتى توازى معه تماما ، ثم ضغط زرا في التابلوه ، فانطلق عمود من الدخان، يغطى المكان . وفي سرعة البرق ، كان قد خرج من اللنش وقفز قفزة سريعة إلى القارب لم يكن الرجل يرى شيئا . فقد انتشر الدخان ، وصنع حاجزا يخفى « أحمد » ، وقف الرجل ينظر إلى « أحمد » في ذهول ، دون أن يتحرك ، فهو لم یکن یدری ، ماذا حدث . کان الصندوق الصغیر الحجم ، في يد الرجل .

كان ضوء الفجر ، قد بدأ ، لكن بعد عدة كيلومترات اعترضهم لنش حربى ، توقفوا ، وخرج « أحمد » ، كان أحد الضباط الأمريكيين يقف في مقدمة اللنش ، وتحدث إلى « أحمد » الذي قال إنهم يتبعون البحرية اليابانية ، نظر له الضابط مبتسما وقال : لا يبدو ذلك ! ، مق قد ه الذي المنابط الذي المنابط الذي اعتذ ،

بسرعة ، قدم « أحمد » أوراقه إلى الضابط الذي اعتذر فانطلق اللنش من جديد ، غير أن نفس الموقف تكرر مسرة



أخرى • فقد اعترضهم مركب صيد • وعــرف « أحمد » أنهم من رجال البحرية السوفييتية • حياهم وانطلق من جديد •

عندما عادوا إلى شاطى، « نجاساكى » ، كان العميل فى انتظارهم ، وعندما انتقلوا إلى الفندق ، كان ما يحويه الصندوق قد أصبح عند رقم « صفر » ، الذى أرسل إليهم رسالة ، يتمنى لهم أجازة طيبة ، بعد الانتصار الذى حققوه ، فقد أثبت الشريط المسجل داخل الصندوق أن عصابة « سادة العالم » هى التى فجرت الطائرة ، وأن نسخا من الشريط سوف تسلم للقوتين الأعظم ، ولعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولى ،

وعندما وصلت هذه الرسالة ، كان الشياطين قد أبدلوا ثيابهم ٠٠

فقال « أحمد » : إننى فى حاجة إلى النوم العميق ! . ضحك « باسم » وقال : خصوصا وأن « جاك بيلى » فى انتظارنا ! .



## المغامرة القادمة

## حرب للعلومات

قد توقف الحرب بين الدر والحكومات، ولكنها لاتتوقف ابدا بين الشركات العملاقة ، ان كل شركة تحاول الحصول على ابحاث الشركات الاخرى على ابحاث الشركات الاخرى الى ملايين الجنيهات ، وهكذا نشطت العصابات التي تسرق العلومات وتبيعها ، وهكذا ايضا يتدخل الشياطين مفامرة جديدة مثيرة للشياطين مفامرة جديدة مثيرة للشياطين الحرا القاد هذه الابحاث ، الحرا القاد هذه المثيرة للشياطين الحرا الحرا القاد هذه المثيرة للشياطين الحرا الحرا الحرا الحرا القاد هذه المثيرة للشياطين الحرا القاد هذه المثيرة ا

وكان هذا يعنى ، أن مغامرة جديدة في انتظار الشياطين ... داخل فندق « السلام » .

لا تمت ۵

